# في المال المالي المالي

القِصِّ أَلْالِعِنَ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ أَلْمَا لِمِنْ الْمُعِنِ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِي وَالْمِدِي وَالْمِدِينِ الْمُعَنِي وَالْمِدِينِ الْمُعَنِي وَالْمِدِينِ الْمُعَنِي وَالْمِدِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِدِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِدِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِدِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِدِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِدِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمِعِينِ وَالْمِعِينِ وَالْمِينِ وَالْمِعِينِ وَلِيعِلِي وَالْمِعِينِ وَالْمِي

مطبعة المغارف ومتكتبيها بنظر

حقوق الطمع والبقل محفوطة للباشر

طعه الثانية

## ١ - عَبْدُ اللهِ الصّيادُ

كَانَ «عَبْدُ ٱللهِ الصَّيَادُ » رَجُلًا فَقِيرًا جِدًّا وَكَانَ لَهُ عَشَرَةُ أُولِادٍ يَسْعَى كُلَّ يَوْمِ الْحُصُولِ عَلَى قُوتِهِمْ ، وَلَمْ عَشَرَةُ أُولِادٍ يَسْعَى كُلَّ يَوْمِ الْحُصُولِ عَلَى قُوتِهِمْ ، وَلَمْ يَكُن يَمْ لِكُ غَيْرً شَبَكَتِهِ ٱلَّتِي يَصْطَادُ بِهَا ٱلسَّمَكَ مِنَ يَكُن يَمْ لِكُ غَيْرً شَبَكَتِهِ ٱلَّتِي يَصْطَادُ بِهَا ٱلسَّمَكَ مِنَ ٱلْبَحْرِ وَيَبِيعُهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِي – بِثَمَنِهِ – مَا يَقْتَاتُ بِهِ هُوَ وَأُولُادُهُ ٱلْفَقِيرَةُ . وَمَا زَالَ كَذَلِكَ وَأُولُادُهُ ٱلْفَقِيرَةُ . وَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَى مَاتَتْ فَرَوْجُهُ ، فَحَزِنَ لِمَوْتِهَا أَشَدَ ٱلْخُنْنِ ، وَرَخِي مَا تَتْ فَرَوْنَ لَا يَنْفَعُ ، فَأَسْلَمَ أَمْرَهُ لِللّهِ وَصَبَرَ وَلَكَ لَكَ مَا يَقُولُونَ لَا يَنْفَعُ ، فَأَسْلَمَ أَمْرَهُ لِللّهِ وَصَبَرَ وَلَكَ نَهُ عَلَمَ أَنَّ ٱلْخُنُونَ لَا يَنْفَعُ ، فَأَسْلَمَ أَمْرَهُ لِللّهِ وَصَبَرَ وَلَكَ نَهُ عَلَمْ أَنَّ ٱلْخُنُونَ لَا يَسْفَعُ ، فَأَسْلَمَ أَمْرَهُ لِللّهِ وَصَبَرَ عَلَى قَضَائِهِ ، وَرَضِي بَمَا قَسَمَه لَهُ .

وَذَهَبَ \_ فِي ٱلْيُومِ ٱلثَّانِي \_ مُبَكِّرًا إِلَى ٱلْبَحْرِ بَعْدَ أَنْ أُوصَى ٱبْنَتَهُ ﴿ أَمِينَةُ ﴾ بِلِتَا مُوصَى ٱبْنَتَهُ ﴿ أَمِينَةُ ﴾ بِلِتَا مُوحَى آبْنَتَهُ ﴿ أَمِينَةُ ﴾ بِلِتَا مُوحَى آبْنَتَهُ ﴿ أَمِينَةُ ﴾ بِلْتَا مُوحَى آبْنَتَهُ ﴿ وَكَنْ مَا يَخْدَ مَوْتَ أَمْهَا \_ وَالِدَةً ثَانِيَةً تَعْمُرُ هُمُ الْمُعَا وَتُواسِيهِمْ وَتَسْهَرُ عَلَى خِدْ مَتِهِمْ وَتَقُومُ بِعَطْفِهَا وَحَنَانِهَا وَتُواسِيهِمْ وَتَسْهَرُ عَلَى خِدْ مَتِهِمْ وَتَقُومُ بِكُلُ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ .

# ٢ ـ على شاطىء البتحر

وَلَمَّا وَصَلَ « عَبْدُ اللهِ الصّيَّادُ » إِلَى شَاطِي عُ الْبَحْر ، أَلْقَ شَبَكَتُهُ فِي ٱلْبَحْرِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا مِنَ ٱلسَّمَكِ ، فَأَلْقَاها \_ فِي ٱلْبَحْر \_ مرَّة تَانِية ثُمَّ أَخْرَجَها فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا سَمَكَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَلْقَاهَا مَرَّةً ثَالِثَةً وَصَبَرَ عَلَيْهَا قَلِيلًا ، وَلَمَّا جَذَبَهَا وَجَدَهَا ثَقِيلَةً ، فَفَرحَ بَذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّهَا مَمْلُوءَ ۗ بِالسَّمَكِ ، وَلَكِنَّ فَرَحَهُ لَمْ يَطُلُ ، فَقَدْ وَجَدَهَا \_ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ ٱلْبَحْر \_ تَمْلُوءَةً بالرَّمْـل وَٱلْحَشَائِش وَٱلْوَحَـل . فَرَتَى مَا فِيهَا وَنَظْفُهَا وَغَسَلُهَا ، ثُمَّ الْقَاهَا مَرَ أَ أَخْرَى \_ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ تَصْطَادَ شَيْئًا مِنَ ٱلسَّمَكِ \_ وَصَبَرَ عَلَيْهَا مُدَّةً طُويلَةً ، وَجَذَبَهَا فَرَآهَا ثَقِيلَةً جِدًا ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « لَا ثُبِدَ أَنْ شَبَكِي قَدِ أَمْتَلَانَ بالسَّمَكِ في هذه ٱلْمَرَّة » ثُمَّ جَلَا بَكُلُّ قُوَّتِهِ \_ حَتَى أَخْرَجَهَا بَعْدَ عَنَاءٍ شَدِيدٍ فَرَأَى فِيهَا جَرَّةً تَمْلُوءً الطِّينِ وَالْحَصَى.

فَحزن «عَبْدُ اللهِ الصّيّادُ» أَشَدَ الْحُزْن ، وَتَأَلَّمُ لسوء بَخْته وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « لَعَلَّ ٱلْفَرَجَ يَأْتِي بَعْدَ ٱلشَّدَّةِ ، وَلَا بُدَّ منَ ٱلصَّابُرِ، فَإِنَّ ٱللَّهَ لَلْهَ مَا اللَّهُ لَلْهُ مَاللَّهُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَأُولَادِي بِلَا قُوتٍ فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي لَمْ أَرَ لَهُ شَبِيهًا طُولَ محمرى » ثم ترَمَى الْجُرَّة ، وَنَظْفُ شَبَكَتَهُ وَغَسَلُهَا ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانَ آخَرَ وَأَلْقَاهَا فِي ٱلْبَحْرُ فَلَمْ تَصْطَدُ شَيْئًا. وَمَا زَالَ يَتَنَقُّلُ مِنْ مَكَانَ إِلَى آخَرَ وَيُلْقِ شَبَّكَتُهُ \_ مِنْ غَيْرِ فَأَتِدَةً \_ حَتَّى جَاءً وَقْتُ ٱلْمَسَاءِ وَلَمْ يَصْطَدُ سَمَكَةً وَاحِدَةً. فَسَارَ « عَبْدُ اللهِ الصَيَّادُ » فِي طَرِيقِهِ رَاجِعًا إِلَى البَيْتِ وَهُوَ مُتَأَلِّمُ مَحْزُ وَنُ لِمَا لَقِيَهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱلْمُنْحُوسِ.

#### ٣ \_ عَبْدُ اللهِ الْخُبَّازُ

ومَا زَالَ « عَبْدُ اللهِ الصَّيَّادُ » سَائِرًا فِي طَرِيقِهِ \_ وَهُوَ مُنَالِّمٌ عَنْ وُنَ \_ بُفَكِرُ فِي أَوْ لَادِهِ الْعَشَرَةِ النَّذِينَ تَرَكَهُمْ فِي مُنَالِمٌ مَعْزُ وُنَ \_ بُفَكِرُ فِي أَوْ لَادِهِ الْعَشَرَةِ الْغَشَرَةِ النَّذِينَ تَرَكَهُمْ فِي الْنَبْتِ مِنَ الصَّبَاحِ \_ بِلَا طَعَامٍ \_ حَتَّى وَصَلَ إِلَى دُكَانِ خَبَازٍ غَنِي مَشْهُورِ الشَّهُ « عَبْدُ اللهِ الْخَبَازُ » فَرَأَى النَّاسَ خَبَازٍ غَنِي مَشْهُورِ الشَّهُ « عَبْدُ اللهِ الْخَبَازُ » فَرَأَى النَّاسَ خَبَازٍ غَنِي مَشْهُورِ الشَّهُ « عَبْدُ اللهِ الْخَبَارُ » فَرَأَى النَّاسَ

مُوْدَ حَمِينَ عَلَى دُكَّانِهِ لِشِرَاءِ ٱلْخُبْرِ وَرَأَى «عَبْدُ ٱللهِ الْخَبَّازِ»

مَشْغُولاً بِالنِّيْعِ وَكَانَ عَدُ ٱللَّهُ ٱلصَّادُ جَائِعًا لَمْ يَذُق

طعاماً من ٱلصّباح إِلَى ٱلْسَاءِ، فَلَمّا رَأَى ٱلْخَبْرَ أَمَا مَهُ \_ وَهُوَ خَارِ جُ مِنَ ٱلْفُرِ نَ \_ أَشْتَهَ نَفْسُهُ ، وَذَكَرَ أَوْلَادَهُ ٱلْعَشَرَةَ ٱلجَائِعِينَ، فَتَحَسَّرَ لِفَقْرِهِ وَعَجْزِهِ عَنْ شِرَاءِ مَا يَقْتَاتُونَ بِهِ وَلَكِنَّهُ صَــبَرَ عَلَى قَضَاءِ اللهِ ، وَعَلَمَ أَنَّ رِزْقَهُ لَا مُبَّدَّ آتِيهِ . وَكَانَ « عَبْدُ اللهِ الْخَبَّازُ » صَاحِبُ هَذَا الْفُرْنِ رَجُلاً مُحْسِنًا كُرِيمًا مُحبًّا لِلْخَيْرِ، فَلَمَّا رَأَى «عَبْدَ اللهِ ٱلصَّيَادَ» وَإِقْفًا أَمَامَ دُكَّانِهِ مَحْزُونًا مُتَأَلِّمًا يُنظُرُ إِلَى ٱلْخُبْرِ بِلَهْفَةٍ وَحَسْرَةٍ عَرَفَ أَنَّهُ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ جَائِعٌ، وَأَدْرَكَ أَنْ نَفْسَهُ تَشْتَهِى ٱلخبر، وَيَمْنَعُهُ ٱلْخَجَلُ وَالْحَيَامِ مِنَ ٱلسَّوْالِ، فَنَادَاهُ بِرفق وَهُوَ يَبْتَسِمُ لَهُ : « مَر ْحَبًا بِكَ أَيُّهَا ٱلصَّيَادُ ، تَعَالَ إِلَى أَيُّهَا

بشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ، وَتَعَالَ فَخُذْ مَا تَشَادٍ مِنَ ٱلْخُبْرِ ثُمَّ أَحْضِرُ لِى بِثَمَنِهِ سَمَكًا مِمَّا تَصْطَادُ مَتَى يَسَّرَ ٱللَّهُ لَكَ ».

« عَبْدُ اللهِ الصّيادُ » عَلَى كَرَ مه .

وَهُرُوءَ تِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ مَاأَعْطَاهُ لَهُ ، وَٱنْصَرَفَ وَهُو فَرْحَانُ وَهُو فَرْحَانُ وَاشْدَرَى وَاشْدَرَى لِأَوْلاده أَطْيَبَ لِأَوْلاده أَطْيَبَ لِأَوْلاده أَطْيَبَ اللَّهُ آكِلَ ، وَعَادَ اللَّهُ آلَهُ آكِلَ ، وَعَادَ اللَّهُ آلَكُ اللَّهُ وَقَدْ تَبَدَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ تَبَدَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ تَبَدَّلَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ياً على الملا وحزنه سرورا. يأسه أملا وحزنه سرورا.

## ع ــ أيّامُ النّحس

وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي ذَهَبَ « عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلصَّيَادُ » إِلَى ٱلْبَحْرِ وَظُلُّ مِلْقِ شَبَّكَتُهُ فِيهِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا فَلَا يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا مِنَ ٱلسَّمَكِ ، وَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى جَاءِ ٱللَّيْلُ فَسَارَ فِي طَريقه رَاجِعًا إِلَى بَيْتِهِ ، وَلَمَّا أَقْتَرَبَ مِن ثُركًانِ وَكُمَّا أَقْتَرَبَ مِن ثُركًانِ « عَبْدِ ٱللهِ ٱلْخَبَّازِ » أَسْرَعَ فِي سَيْرِهِ حَتَّى لَا يَرَاهُ ، وَلَكِنَ " ٱلْخَبَّازَرَآهُ ــ وَهُو يَسْرُ عُ فِي خُطَاهُ ــ وَأَدْرَكَ أَنَّ خَجَلَهُ وَحَيَاءَهُ يَمْنَعَانِهِ مِنْ طَلَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَالْمَالِ فِي تَلْكُ ٱللَّيْلَةِ فَنَادَاهُ: «تَعَالَ يَاصَاحِي ٱلصَّيَادَ فَقَدْ نَسِيتَ أَنْ تَأْخُذَ الْخُبْرَ فِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةِ » فَعَادَ إِلَيْهِ ٱلصَّيادُ وَهُوَ مُرْ تَبِكُ ، وَقَالَ لَهُ وَالْخَجَلُ ظَاهِرٌ عَلَى وَجَهَّهِ : « كَلَّا لَمْ أَنْسَ تَشْيِئًا يَا سَيْدِي ٱلْكُرِيمَ وَلَكِنَ ٱلْخَجَلَ قَدْ مَنْعَنِي مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنْنِي لَمْ أَصْطَدُ شَيْئًا مِنَ ٱلسَّمَكِ في هذا اليوم ، و لِهذا لَم أعظك مَا أَفْتَرَضْتُهُ مِنَ الْمَال وَلا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُهُ مِنَ ٱلْخُبْرِ.»

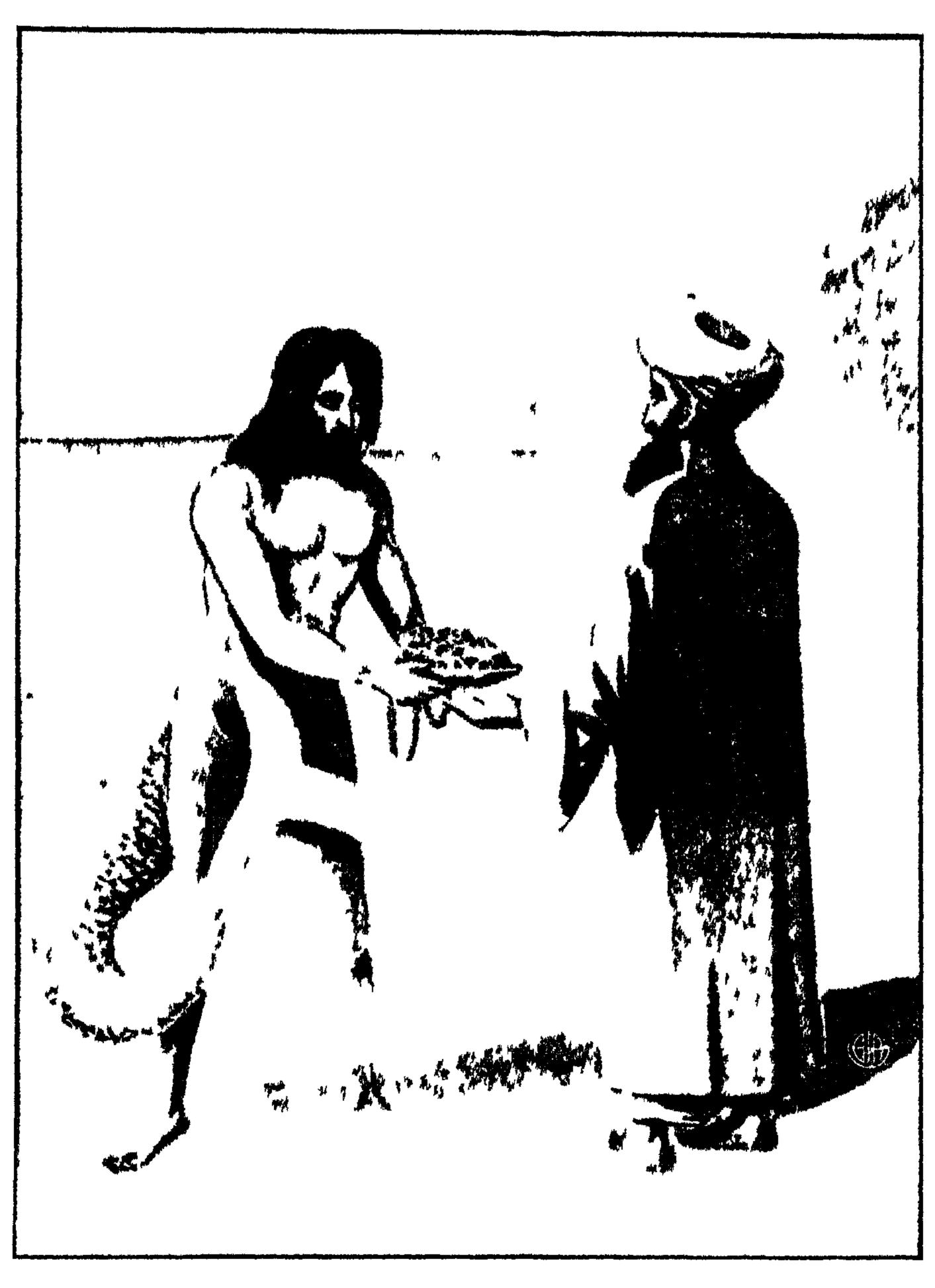

فَقَالَ لَهُ ٱلْخَبَازُ مُتَرَفَّقًا مُبْتَسَمًا: « لَا تَقْلَقُ بَالَكَ يَا أَخِي · فَإِنَّى لَنْ آخَذَ مِنْكُ شَيْئًا مِنَ ٱلْمَالِ أُو ٱلسَّمَكِ إِلَّا إِذَا تَبَدَّلَ · عُسْرُكَ يُسْرًا، وَإِنَّى أَفْسِمُ عَلَيْكَ بَاللَّهِ أَلَّا تَخْجَلَ مِنْ طَلَبِ كُلُّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنِي. » ثُمَّ أَعْطَاهُ مِنَ ٱلْخُبْرِ، وَالْمَالِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِقَةِ . فَأَخَذَهُ ٱلصَّيَادُ شَاكرًا، وَأَشْتَرَى لِأُولادهِ شَيْئًا مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْحَلْوَى وَٱلْفَاكِهَةِ. وَمَا زَالَ ٱلصَّيَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَذْهَبُ إِلَى ٱلْبَحْرُ وَيلْقِ فِيهِ شَبِّكَتَهُ طُولَ ٱلنَّهَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْطَادَ شَيْئًا، فَيَذْهَبُ لَيْلاً إِلَى دُكَانِ ٱلْخَبَّازِ. فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ مِنَ ٱلْخَبْزُ وَالْمَالِ وَيَشْتَرِى لِأُوْلَادِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إلينه ، وَمَا زَالَ كَذَلِكَ مُدَّةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا .

## ه ـ بَيْنَ ٱلصَّيَادِ وَٱبنتهِ

فَلَمَّا جَاءِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَادِي وَٱلْأَرْبَعُونَ جَلَسَ ٱلصَّيَادُ يُفَكِّرُ فَيَكُرُ فَيَالَقَيَهُ مِنَ ٱلْكَسَادِ، تَخَوِنَ وَتَأَلَّمَ، ثُمَّ بَكَي مِنْ شَدَّة ٱلْحُزُن فِي فَيَالَقَيهُ مِنَ ٱلْكَسَادِ، تَخَوِن وَتَأَلَّمَ، ثُمَّ بَكَي مِنْ شَدَّة ٱلْحُزُن فِي فَيَالَمَ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

«ممَّ تَبْكَى مَا أَبِيى؟ » فَقَصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَهُ كُلَّهَا. فَقَالَت لَهُ: « وَهَلْ أَظْهَرَ لَكَ ٱلْخَبَّازُ شَيْتًا مِنَ ٱلنَّفُورِ أَو ٱلْإِعْرَاضِ ؟ وَهَلْ آذَاكَ بِكُلِمَةً وَاحِدَةً يَا أَبِيّى؟» فَقَالَ لَمَا ٱلصَّيَادُ: «كَلاّ يَا بِنْتِي ٱلْعَزِيزَةَ ، بَلْ هُوَ \_عَلَى ٱلْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ \_ يَهَشُ لِى كُلَّمَا رَآنِي وَيَبْتَسِمُ مُتَرَ فَقًا عَلَى "، وَلَكِنَّنِي خَجِلٌ جِدًا لِأَنْفِى لَمْ أَعْطِهِ شَيْئًا مِمَّا أَقْتَرَضْتُهُ مِنْهُ ، وَقَدْ مَرَّتْ بِي أَرْبَعُونَ يَوْمًا لَمْ أَصْطَدْ فِيهَا سَمَكَةً وَاحدَةً أَهْدِيهَا إِلَى هَذَا ٱلْخَبَّازِ ٱلْمُحْسِنَ ٱلَّذِي غَمَرَ نِي بَكْرَمِهِ . وَلَقَدْ هَمَمْتُ مِرَارًا بتَقْطِيع شَبَكَتِي وَرَمْيُهَا حَتَّى لَا أَتْعِبَ نَفْسِي بِهَا كُلَّ يَوْمِ مِنْ غَيْرِ فَأَتِدَةً . » فَقَالَتْ لَهُ : « عَلَى ٱلْا نِسَانِ أَنْ يَسْعَى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِدْرَاكُ ٱلنَّجَارِح، وَلا بُدَّ مِنَ ٱلصَّبْرَ عَلَى قَضَاءِ اللهِ . وَيجبُ عَلَيْكَ يَا أَبِنِي أَنْ تَحُمْدَ اللهَ عَلَى لَطْفهِ بكَ فَقَدْ عَطَفَ عَلَيْ لَكَ قَلْبَ هَذَا ٱلْخَبَّازِ ٱلْمُحْسِنِ فِي أَيَّامِ ٱلضّيق، وَلا بُدَّ أَنْ يَأْتِي ٱلْيُسْرُ بَعْدَ ٱلْعُسْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْـدَ ٱلضّيق، وَمَنْ يَدْرى؟ فَلَعَلَّ هَذَا ٱلْيَوْمَ يَكُونُ خَايَّةً

# أَيَّامِ ٱلنَّحْسِ وَفَاتِحَةً أَيَّامِ ٱلْيُسْرِ وَٱلْفَرَجِ». وقد منه النَّمْ النَّامِ النَّ

خَوْرَجَ « عَبْدُ اللهِ الصَّيَادُ » مِنْ بَيْتِه \_ وَهُو مَسْتَبْشِرْ " بِمَا قَالَتُهُ أَبْنَتُهُ لَهُ \_ وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى ٱلْبَحْرُ أَلْقَ شَبَكَتَهُ فِيهِ ، وَصَابَرَ عَلَيْهَا قَلِيلًا ثُمَّ جَذَبَهَا فَوَجَدَهَا ثَقِيلَةً جِدًا ، فَقَالَ فِي نَفْسه: « لَا شُكَ أَنْ أَيَّامَ ٱلنَّحْسُ قَد ٱنْقَضَتْ ، وَجَاءِ وَقْتُ ٱلْفَرَجِ . » ثُمَّ جَذَبَ ٱلشَّبَكَةُ بِقُوَّةً حَتَى أَخْرَجَهَا \_ بَعْـٰدَ تَعَبِ شَـٰدِيدٍ \_ فَوَجَدَ فِيهَا جُثَّةً حِمَارِ مَيِّتِ، فَانْقُلُبَ فَرَحُهُ وَسُرُورُهُ حُزْنًا وَغَمًّا، وَقَالَ فِي نَفْسه: « لَقَدْ كُتِبَ عَلَى الشَّقَاءِ وَالنَّحْسُ ، وَمَا أَحْسَدُنَى أَصْطَادُ شَيْئًا بَعْدَ ٱلْيَوْمِ . وَلَقَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّهُ آخِرُ أَيَّامِ ٱلْبُؤْسِ وَأُوَّلُ أَيَّامِ ٱلْفَرَجِ ، فَإِذَا بِهِ أَشَدُ ٱلْأَيَّامِ نَحْسًا ، فَإِنَّنِي لَمْ أصطد في حَيَاتِي كُلّهَا مِثْلَ هَذَا آلِخَمَارِ ٱلْمُيَتِ ٱلّذِي كَادَتْ تَهْلِكُنِي رَائِحَتُهُ ٱلْكَرِيبَةُ . » وَهُمّ بتَقْطِيع شَبَكَته وَرَمْيِهَا وَٱلرُّجُوعِ إِلَى بَيْتِهِ يَائِسًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَلَكِنَهُ

ذَكَرَ نَصِيحَة آبْنَتِهِ، وَعَلِمَ أَنَ ٱلشَّتَاءِ إِذَا ٱشْتَدَ بَرْدُهُ الْقَارِسُ جَاء بَعْدَهُ ٱلرَّبِيعُ الْبَهِيجُ، وَأَنَ ٱلصَّيْفَ إِذَا آشْتَدَ حَرَّهُ ٱللَّافِحُ جَاء بَعْدَهُ ٱلْخَرِيفُ ٱلْجَمِيلُ، وَأَنَّ ٱلْبُوسَ إِذَا الشَّتَدَ وَٱسْتَحْكُمَ أَعْقَبَهُ ٱلْفَرَجُ . فَصَبَرَ عَلَى قَضَاءِ آللهِ ، وَأَخْرَجَ مِنْ شَبَكَتِهِ جُنَّةَ ٱلْخَمَارِ ٱلْمُيتِ وَرَمَاهَا ، ثُمَّ نَظْفَ وَأَخْرَجَ مِنْ شَبَكَتِهِ جُنَّةً ٱلْخَمَارِ ٱلْمُيتِ وَرَمَاهَا ، ثُمَّ نَظْفَ الشَّبَكَةَ وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانِ آخَرَمِنَ ٱلْبَحْرُ يَتَلَسَّ رُزْقَهُ فِيهِ.

# ٧ ــ عَبْدُ اللهِ الْبَحْرِيُ

ثُمُّ أَلْقِي ٱلصَّيَادُ شَبِكَتَهُ فِي ٱلْبَحْرِ - بَعْدَ أَنْ دَعَا ٱللّهَ أَنْ وَيَسِرَ لَهُ - وَصِبَرَ عَلَيْهَا مُدَة طَوِيلَة ثُمَّ جَذَبَهَا فَرَ آهَا ثَقِيلَة عَيْدًا ، فَظُلَّ يَحْدُ بُهَا بِكُلِّ قُو تِه حَتَّى أَخْرَجَهَا فَوَجَدَ فِهَا رَبُحِلًا عَجِيبَ ٱلْخُلْقَة ، غَرِيبَ ٱلشَّكُلِ جِسْمُهُ جَسْمُ إِنْسَانِ وَلَهُ ذَيْلُ طُويلُ كُذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَهُ ذَيْلُ طُويلُ كُذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِه وَلَهُ ذَيْلُ طُويلُ كُذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِه وَلَكَ ذَيْلُ طَويلُ كُذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِه وَلَكَ أَلْوَرَع وَٱلرُّعْبِ وَطَنَّهُ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنَّ فَصَرَحَ مِنْ شَدَّة ٱلْفَرَع وَٱلرُّعْبِ وَلَكَ اللَّهُ بِكُلا مِعْمِ فِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِّفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مُ عَرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُنَا فَالَهُ لَهُ بِكُلا مُ عَرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُنْ فَيْلَا فَيْ لَا عَلَى لَا مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ ا



قَامًا سَمِعَ الْخُبّازُ نِدَاءَهُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَرْحَانُ بِقُدُومِهِ . فَرْحَانُ بِقَدُومِهِ .

منى يَا صَاحِي فَأَنَا إِنْسَانُ مِثْلُكَ وَلَسْتُ عِفْرِيتًا كَمَا تَظُنُ وَلَسْتُ عِفْرِيتًا كَمَا تَظُنُ وَأَنَا أَعْبُدُ اللّهَ — كَمَا تَعْبُدُهُ — وَإِنْمَا أَنْتَ إِنْسَانُ بَرِّى تَعِيشُ وَأَنَا أَعْبُدُ اللّهَ — كَمَا تَعْبُدُهُ أَعْيَشُ فِي الْبَحْرِ . فَاطْمَأَنَّ فِي الْبَحْرِ . فَاطْمَأَنَّ فِي الْبَحْرِ . فَاطْمَأَنَّ أَلْحَمْدُ وَزَالَ عَنْهُ الْبَحْرِ . فَاطْمَأَنَّ الْخَوْفُ .

٨ ــ أَلْفَرَجُ بَعْدَ أَلْضَيق

ثم سَالَة «عَبدُ اللهِ الصّيادُ» عن أسمه، فقال له: «أَسْمِى عَبْدُ اللهِ ٱلْبَحْرَى ، هَمَا ٱسْمُكَ أَنْتَ ؟ » فَقَالَ لَهُ : «أسمى عبند الله الصّيادُ» فقال لهُ: «أنت تعيشُ في البرّ فَأَنَا أَسَمِّيكَ مِنَ ٱلْيَوْم عَبْدَ ٱللهِ ٱلْبَرِّي وَسَنَكُونَ صَدِيقَيْنِ منْ هَذَا ٱلْيَوْم وَنَحَلِفُ عَلَى ٱلْوَفَاءِ جَمِيعًا وَنَلْتَق فِي صَبَاحٍ كُلِّيوْمٍ فَتُحْضِرُ لِي أَنْتَ مَا تَخْتَارُهُ مِنْ فَوَاكِهِ ٱلْمَرْ وَأَعْطِيكَ مَا يُحِبُّهُ مِن كُنُوز ٱلْبَحْر » فَفُرح « عَبْدُ ٱللهِ ٱلْبَرِي » بذَ لِكَ وَأَعَادَهُ إِلَى ٱلْبَحْر، فَغَابَ عَنْهُ مُدَّةً قَلْبَلَةً وَلَمْ يَعُد. فَقَالَ فِي نَفْسِه: « لَقَدْ خَدَعَنِي هَذَا ٱلرَّجُلُ وَلَوْ أَنَّنِي أَخَذْتُهُ معى وَعَرَضْتُهُ فِي السُّوقِ لَعَجِبَ النَّاسُ مِن هَيْئَتِهُ الْغُريبَة فَجَمَعْت مِنهُمْ مَا لَا كَثِيرًا» وَبَيْنَا هُو يَنَاسُفُ عَلَى ضَيَاع هَذِهِ

الفُرْصَة النَّادِرَة إِذْ خَرَجَ إِلَيْهِ « عَبْدُ اللَّهِ الْبَحْرِيْ » وَيَدَاهُ مَمْ لُوءِ تَانِ بِالْمُاسِ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمْرُدِ وَالْمَرْ جَانِ. فَفُرِحَ بَدُ لِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِي قَالَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِي قَالَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِي قَالَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ بَعَدُ أَنْ وَعَدَهُ بِإِحْضَارِ سَلَّةً مَمْلُوءٍة بِالْفَاكِهة فِي النَّيْوِمِ بَعَدُ أَنْ وَعَدَهُ بِإِحْضَارِ سَلَّةً مَمْلُوءٍة بِالْفَاكِهة فِي النَّوْمِ اللَّهُ الْبَرِي فَنَادِ فِي بِاللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ الْبَحْرِيُّ : « إِذَا لَمْ تَجِدْ فِي فَنَادِ فِي بِاللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ الْبَرِي فَنَادِ فِي بِاللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ أَلِي فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهُ الْبَرِي اللَّهُ الْبَرِي اللَّهُ الْمَرْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرِي فَي اللَّهُ الْمَرْفِي اللَّهُ الْمَالِي مِنْ اللَّهُ ال

وَلَا دَاهُ وَقَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخَبَّازِ عَلَيْهِ، فَأَسْرَعَ إِلَى دُكَّانِهِ وَنَادَاهُ وَقَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخَبَّازِ مَا مَعَهُ مِنَ ٱلْلَالِيُ وَنَادَاهُ وَقَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخَبَّازِ مَا مَعَهُ مِنَ ٱللَّالِيُ بِالسَّوِيَةِ ، فَفَرِحَ ٱلْخَبَّازُ بَهَذِهِ ٱلثَّرْوَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَشَدَّ ٱلْفَرَحِ وَشَكَرَهُ عَلَى وَفَا نَهِ ، وَحَمَلَ إِلَى بَيْبَهِ كُلَّ مَا فِي دُكَّانِهِ مِنَ ٱلْنُقُودِ . وَذَهَبَ «عَبْدُ ٱللَّهِ مَنَ ٱلنُّقُودِ . وَذَهَبَ «عَبْدُ ٱللَّهِ آلْبَرِي وَاعْطَاهُ كُلَّ مَا عِندَهُ مِنَ ٱلنَّقُودِ . وَذَهَبَ «عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْنُبَرِهُ وَاعْطَاهُ كُلَّ مَا عِندَهُ مِنَ ٱلنَّقُودِ . وَذَهَبَ «عَبْدُ ٱللَّهَ ٱلْمُرَى مُنْ أَطَابِ ٱلْمُنَاكِمُ وَٱلْفَاكِهَةِ الْلَهُ مَنْ عَبْدُ وَهُو مُنْ مَنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةً وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةُ وَ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَة وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةٌ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَة وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةٌ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مَنْ خَيْرٍ وَنِعْمَة وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةٌ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مَنْ خَيْرٍ وَنِعْمَة وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةٌ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مَنْ خَيْرٍ وَيْعَمَة وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةٌ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مَنْ خَيْرٍ وَيْعَمَة وَفَرَ حَتْ « أَمِينَةٌ » وَإِخْوَتُهَا بَمَا نَالَهُ أَبُوهُمْ مَنْ خَيْرٍ وَيْعَمَة وَقُو مَنْ خَيْرٍ وَيْعَمَةً وَقُومَ مُونَا مُعَالِهُ وَمُعْ مَنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً مِنْ فَيْ مُنْ خَيْرٍ وَيْعَمَةً مَا مُنَالَةً مَا عَلَهُ مِنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً مِنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً وَلَوْمَا مُوسَالُهُ مُنْ خَيْرُ وَيْ مِنْ خَيْرُ وَيْعُمَةً مِنْ مُعْرَالِهُ مُنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً إِلَى أَوْلَا لَا لَهُ وَلَهُ مَا مُنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً مَا مُنْ عُنْ فَالْعَلَهُ وَلَهُ مِنْ مُنْ مِنْ خُولُهُ مُونَا مُهُ مَا عَلَالَهُ وَلَهُ مُمْ مِنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً وَمُوا مُعْرَالِهُ وَلَا مُعْوَلَهُ مُا مُعْلَاهُ مُعْرَالُهُ مُنْ عُولُهُ مُعْمَا مُولِهُ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُولِعُهُ مُا مُعَالِهُ مُنْ مُولِهُ مُنْ عُلَاهُ مُعْمَالًا مُعْرَالِهُ مُنْ مُعْ مُعْرَالِهُ مُا م

## ٠١ - بين تيدي المُلَلِكِ المُلَلِكِ المُلَلِكِ

وذهب «عبدُ اللهِ الْمَرِي » صَبَاحَ الْيَوْمِ التَّالِي إِلَى صَديقهِ «عَبدُ اللهِ الْمَاسِينَةِ مَشْنَةٌ مَمْلُوءٌ مَ الْتَالِي الْفَاكَهة. «عَبدُ اللهِ الْبَحرِي » وَمَعَهُ مِشَنَةٌ مَمْلُوءٌ الطَّيبِ الْفَاكَهة.



وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى ٱلْبَحْرِ نَادَى: « يَا عَبْدَ ٱللَّهِ ٱلْبَحْرِى ۚ » فَفَرَجَ إِلَيْهِ وَسَلَمَ عَايَهِ ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَحْضَرَهُ مِنَ ٱلْفَاكَهَة ، فَفَرَجَ إِلَيْهِ وَسَلَمَ عَايَهِ ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَحْضَرَهُ مِنَ ٱلْفَاكَهَة ، وَمَلَا لَهُ ٱلْمُشَنَّة مِنْ كُنُوزِ ٱلْبَحْرِ وَنَفَائِسِهِ ، فَذَهبَ بِهَا وَمَلَا لَهُ ٱلْمُشَنَّة مِنْ كُنُوزِ ٱلْبَحْرِ وَنَفَائِسِهِ ، فَذَهبَ بِهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَأَخَذَ مِنْهَا بَعْضَ ٱللَّا لِيء لِيَبْعَها فِي ٱلسُّوقِ فَلَمَّا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَأَخَذَ مِنْهَا بَعْضَ ٱللَّا لِيء لِيَبْعَها فِي ٱلسُّوقِ فَلَمَا اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الْمُعْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ و

رَأَى ٱلْجُوْهُ مِنَ مَا مَعَهُ ظَنَّ أَنَّهُ سَارِقٌ فَنَادَى رِجَالَ الشُرْطَةِ لِيَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُلك بَعْدَ أَنْ الشُرْطَةِ لِيَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُلك بَعْدَ أَنْ الْمَانُوهُ وَضَرَبُوهُ لَهُ فَسَأَلَهُ ٱلْمُلكُ مُتَعَجَّبًا : « مِنْ أَيْنَ أَهْانُوهُ وَضَرَبُوهُ لَا فَاللّهُ ٱلْمُلكُ مَتَعَجَّبًا : « مِنْ أَيْنَ أَحْضَرْتَ هَذِهِ ٱلنَّفَائِسَ ؟ » . فَقَصَ عَلَيْهِ قِصَتَهُ كُلَّهَا فَوَاسَاهُ ٱللّهُ وَوَجَّخَ ٱلْجُوهُ مِنَ وَرِجَالَ ٱلشُر طَة وَعَاقَبَهُمْ فَوَاسَاهُ ٱلمُلك وَوَجَّخَ ٱلْجُوهُ مِنَ وَرِجَالَ ٱلشُر طَة وَعَاقَبَهُمْ عَلَى فَعْلَمِمْ وَرَأَى مَا أَعْجَبَهُ مِنْ حُسُنِ أَدَبِهِ وَوَفْرَةً عَقْلِهِ فَوَاللّهُ يَا وَلَدِى يَعْتَاجُ إِلَى ٱلْجُاهِ لِينْحَمِيلهُ فَقَالَ لَهُ : « إِنَ ٱلمُالَ يَا وَلَدِى يَعْتَاجُ إِلَى ٱلْجُاهِ لِينْحِمِيلهُ فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ ٱلمُالَ يَا وَلَدِى يَعْتَاجُ إِلَى ٱلْجُاهِ لِينْحَمِيلهُ مِنْ أَذَى ٱلسُفْهَاءِ وَٱلْأَشْرَارِ ، وَسَأُزَوّجُلُكَ مِن ٱلنَّيْ مِن آئِنَيْ فَا خَمْ وَرَبِي فَلا يَحْرُونُ أَحَد عَلَى إِيذَائِكَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ.

# ١١ ـ وَفَادٍ الصَّدِيقَين

وَأَصْبَحَ « عَبْدُ آلله آلْبَرِ ی الله مَنْ ذَلِكَ آلْبَوْم وَزِیرَ الله وَصَهْرَهُ وَنَقَدُ لَ أَوْلاَدَهُ إِلَى آلْقَصْر مُعَزَّزِینَ آلْلَكُ وَصَهْرَهُ وَنَقَد لَ أَوْلاَدَهُ إِلَى آلْقَصْر مُعَزَّزِينَ مُكَرَّ مِینَ ، وَلَكِنَهُ لَمْ يَنْسَ صَدِيقَهُ « عَبْدَ آلله آلْخَبَّازَ » مُكرً مِینَ ، وَلَكِنَهُ لَمْ يَنْسَ صَدِيقَهُ « عَبْدَ آلله آلْخَبَّازَ » آلَّذِي وَاسَاهُ فِي أَيّام مِحْنَتِه ، فَذَهبَ إِلَى مَحْتَبْوه فَرَآهُ مُعْلَقًا ، فَسَأَلُ آلنَّاسَ عَنْ بَيْتِه حَتَى آهْتَدَى إِلَيْه وَعلم أَنَهُ مَعْلَمَ أَنَه وَعلم أَنَه وَعلم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعلم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعَلَيْ أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعَلَيْ أَنّه أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَا أَنّه وَعَلَم أَنّه وَالْهُ أَنّه وَعَلَيْ وَعَلَم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَعَلَم أَنّه وَالْه وَالْه وَالْه وَالْهُ أَنّه وَالْه وَالْهُ أَنّه وَالْه وَالْه وَالْهُ أَنّه وَالْهُ أَنْه وَلَه وَالْه وَالْه وَالْه وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ أَنّه وَاللّه وَالْه وَلَه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَه وَاللّه وَلَه وَاللّه وَلَا أَنْهُ أَنّه وَاللّه وَالمَا أَنْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

مَرِيضُ ، فَنَادَاهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْخَبَّازُ نِدَاءِهُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ وَعَانَقَهُ لِهِ وَهُو مَهِ فَاللَّهُ «لَمَانَةُ وَعَانَقَهُ لِهُ عَلَىٰتُ مَا لَحْقَ بِكَ مِنَ ٱلْإِهَانَةُ دُكَانَكَ ؟ » فَقَالَ لَهُ : « عَلِمْتُ مَا لَحْقَ بِكَ مِنَ ٱلْإِهَانَةُ وَكَانَكَ ؟ » فَقَالَ لَهُ : « عَلِمْتُ مَا لَحْقَ بِكَ مِنَ ٱلْإِهَانَةُ فَتَالَّمُ تَهُ لِذَ لِكَ أَشَدَ ٱلْأَلِمُ ، وَمَرضتُ بِسَبَبِ حُرُ فِي عَلَيْكَ » فَتَالَمُ تُن لِلهَ اللَّهُ وَمَرضتُ بِسَبَبِ حُرُ فِي عَلَيْكَ » فَتَكَرَهُ عَلَى وَفَا ثَهُ لَهُ ، وقَصَ عَلَيْهُ مَا حَدَثَ لَهُ وَزَوَجهُ مِن فَشَكَرَهُ عَلَى وَفَا ثِهُ لَهُ ، وقَصَ عَلَيْهُ مَا حَدَثَ لَهُ وَزَوَجهُ مِن وَفَضْلَهُ عَلَىٰهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَى » وقَدَّمَهُ إِلَى ٱلْمُلِكُ وَفَا مُهُ وَفَا مُهُ وَفَا مُهُ وَفَا مُهُ وَفَا مُهُ وَفَا مُ مَعْ مَهْ وَ وَفَضْلَهُ عَلَيْهُ الْمُرَى » وقَدَّمَهُ إِلَى ٱلْمُلِكُ وَفَا مُهُ اللَّهُ الْمُرَى اللهُ الْمَرْقُ عَلَى وَفَا مُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ١٢ - عَجَائِبُ ٱلْبَحْرِ



الْبَحْرِ، فَخُلَعَ مَلَا بِسَهُ ، وَدَهَنَ جِسْمَهُ بِمَرْ هُمَ عَجِيبٍ الْبَحْرِ، فَخُلَعَ مَلَا بِسَهُ ، وَدَهَنَ جِسْمَهُ مِمَّ مُعَهُ فِي قَرَارِ أَحْضَرَهُ لَهُ حَتَى لَا يُو فَذِيهُ الْلَامِ. ثُمَّ نَزَلَ مَعَهُ فِي قَرَارِ الْبَحْرِ، وَرَأَى مَا يَحْوِيهِ ٱلْبَحْرُ مِنْ كُنُوزٍ وَمِنْ سَمَكُ مُخْتَلِفِ الْلِبَحْرُ مِنْ كُنُوزٍ وَمِنْ سَمَكُ مُخْتَلِفِ الْلِبَحْرُ مِنْ كُنُوزٍ وَمِنْ سَمَكُ مُخْتَلِفِ



الْأَنْوَاعِ وَالْأَلْوَانِ، مِنْهُ مَا يُشْبِهُ - فِي خِلْقَتِهِ - الْجَامُوسَ وَالْمَنْوَ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ وَالْبَقَرَ، وَمِنْهُ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ الْمِنْهُ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ الْمِنْهُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَبْتَلِعَ الْجُمَلَ أَوِ الْفِيلَ، وَلَكِنَّهُ يَنْفُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَيَهْرُبُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَيَهْرُبُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَيَهْرُبُ مِنْهُ إِذَا رَآهُ. وَكَانَ يَرَى - كُلَّ يَوْمٍ - عَجَائِبَ وَغَرَائِبَ لَا تُوصَفُ وَغَرَائِبَ لَا تُوصَفُ

١٣ - كذَّبة عبد الله البرى

وَكَانَ يَا كُلُّ - كَمَا يَا كُلُّ صَدِ بِقُهُ ﴿ عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْبَحْرِي ﴾ - سَكًا نِيئًا فَسَيْمَت ْ نَفْسُه ُ ذَلِكَ ٱلطَّعَامَ وَأَرَادَ ٱللَّحُوعَ إِلَى الْكَبِرِّ، فَذَهَبَ بِهِ صَدِيقُهُ إِلَى بَيْتِهِ - وَهُوَ كُهْفُ فِي فَرَار

البَّحْر – وَأَرَاهُ أَوْلادَهُ وَهُمْ

و ه و به و فی می

الخلقة، فعَجب

مر أذنا بهم

وَعجبُوا مِنْهُ إِذ

رَأُوهُ بِلاَ ذَنبِ. مَنْ الْمُنْ الْم

وَسَالُوا أَبَاهُمْ:

نَفْسِي ٱلْبَقَاءِ فِي ٱلْبَحْرِ وَلَا أُرِيدُ ٱلذَّهَابَ إِلَى جَارِكَ، فَقُلْ لِرَسُولِهِ «إِنَّنِي قَدْ مُعَدْتُ إِلَى ٱلْبَرِ أَمْسِ » فَصَاحَ «عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْبَحْرِي فَ » غَاضِبًا: «أَنْتَ تَكُذِبُ وَتُرِيدُ مِنِي أَنْ أَكْذِب؟ وَلَنْ أَصَاحِبَكَ بَعْدَ إِنَّ ٱلْبَحْرِي اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَا حَبَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى الْهُ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ الْهُ الْهُ عُنْ أَلَهُ اللَّهُ أَلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ مُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ

١٤ - خَاتِمَةُ الْقَصَّة

وَعَادَ « عَبْدُ اللهِ الْبَرِي » إِلَى بَيْتِهِ فَسَأَلُهُ الْلَاكُ عَنْ سَبَّبِ غَيْبَهِ فَسَأَلُهُ الْلَاكُ عَنْ سَبَبِ غَيْبَتِهِ فَقَصَ عَلَيْهِ كُلَّ مَا حَدَثَ فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ سَبَبِ غَيْبَتِهِ فَقَصَ عَلَيْهِ كُلَّ مَا حَدَثَ فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ أَشَدَ الْعَجَبِ .

ثُمُّ عَاشَ « عَبْدُ اللهِ الْهَرِّئُ » مَعَ زَوْجِهِ وَأُولادِهِ مَسْرُ ورِينَ ، وَلَكِنَهُ لَمْ يَنْسَ كِذْبَتَهُ ، وَكَانَ يَخْجَلُ مُسْرُ ورِينَ ، وَلَكِنَهُ لَمْ يَنْسَ يَكْذَبَتَهُ ، وَكَانَ يَخْجَلُ كُلَّمَا ذَكَرَهَا أَشَدَ الْخُجَل .